## الفرين والفرجي والمنافقة الفرجي الفرجي الفرجي الفرجي الفرجي المنافقة المناف

لِلعَالِم عَبدالقَاهِرِبْ طَاهِرِبْ محدّا لبغدادي الاسغرييني التميي المتونى عام ١٠٣٧-١٠٣٧م

> تحقیسین محکّد محینی الدین عَبْدالحیکیّد

> > الْدُرُبُ الْمُخْتِينِ مِنْ الْمُحْتِينِ مِنْ الْمُحْتِينِ مِنْ الْمُحْتِينِ مِنْ الْمُحْتِينِ مِنْ

حُقُوق الطيْع مَحَفُوطَة للستاش الوَحِسيْد في جنيع السب الاد العسس ربيّة وَالاست المَسْتة 1817ه. - 1990م.

شَكِرُ لَلْبُنَاءِ شِيْرَ فِلْ الْإِنْ الْمِثْارِي الطَّلَاثِينَ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَلِينِ وَالْمُؤْلِينِ ولِينِي وَلِي وَلِينِي وَلِي وَلِينِي وَلِينِي وَلِينِ وَلِينِي ولِينِي وَلِينِي وَلِينِ وَلِينِي وَلِينِي وَلِينِي وَلِينِي وَلِينِي وَلِينِي وَلِينِي ولِينِي وَلِينِي وَلِين

## بين التاليخ الجي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، وقائد الغُرِّ المُحَجَّلِينَ ، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة وهُدَّى و بُشْرى المؤمنين ، وعلى آله وصبه أجمين ، ثم على علماء أمته العاملين ، وعلى كل مَنْ نَهَج طريقه إلى يوم الدين

وبعد، فإن عقيدة الإسلام سَهْلَة بسيرة لا تعقيد فيها ، وهي التي توافق الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها وتتقبّلُها العقولُ الصافية من دَخَلِ التقليد والعَصَدِيَّة ، وكلة الشهادة «أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محداً رسولُ الله » هي المعيار الذي جعله الله تعالى ورسولُه صلى الله عليه وسلم دليل هذه العقيدة ، ومن معناها الإيمانُ بأن لهذا الكون خالقا حكيا قديرا مدبرا ، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، وأنه ابس كمثله شيء ، وأنه يصطنى من عباده مَنْ يَشَاء فيرسلهم إلى الناس يبلّنونهم و يبشرونهم و ينذرونهم ، والإيمانُ بأن محد بن عبد الله القرشي الهاشمي وسول أرسله الله على حين فَتْرة من الرسل ، وأنول عليه كتابا أحكمت آياته ثم فُصَّلَت ، وأنه أدّى الأمانة ، وبَلّغ الرسالة ، وصَبّر وصابر حتى صارت كلة الله هي المائيا ، وكلة الذين كفروا السفلى .

وأى فطرة سليمة لا تَشْعُرُ بأن لهـذا الكون مديرًا حكيا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل إنسان مَسُوفٌ بطبيعته إلى الخضوع لذلك والإذعان به ، ثم إلى إدراك في يُسْر وسُهُولة إلا أن تنتكس فطرته ، أو يُرَان على قلبه ، أو يُجتاله الشياطين ، أو ليس كل أحد يفكر في شأن من شؤونه ، ثم يدبر له

أسبابه ودواعيه ، ثم يَسْلُك طريقه إليه ، ثم لا يَدَّخر وُسْمًا في ركوب كل صعب وذَّ وُلِ ليبلغ ما يريد وهو يعتقد أنه لم يترك وسيلةً إلا دبَّرها واتخذها ، ثم إذا الأمرُ يجرى \_ رغم أنفه \_ على غير ما يُريد ، وعلى خلاف ما قدَّر ودبَّر ، وعلى خلاف ما ظن أنه واصلُ إليه ، وعلى خلاف ما اعتقد أن هذه الوسائل وهذه الطريق موصِّلة إليه ؟ فإذا هو \_ بعد أن جَرَى هذا الشوط الفسيح \_ يعلم أن ثمة قدرة فوق قدرته ، وأن علماً فوق علمه، وأن تدبيراً فوق تدبيره ، وأن تقديرا فوق تدبيره ، وأن تقديرا جوت الأمور على ما أراد ؟

وقد دخّل في الإسلام قوم خَلَصَت قاوبهم من أدران التقليد والعصبية ، وصفت نفو سُهم لما يدعوهم إليه رسول الإيمان ، واطمأنت خَوَالجهم إلى أمانة هذا الرسول الكريم وصد قه ؛ فقضُّوا على ما دعاهم إليه بالنّواجذ ، واستمسكوا منه بالعروة الوثق التي لا انفصام لها ، وكره أحدهم الشرك وماكان يعبد آباؤهم كما يكره أن يُلقى في النار ، ورأوا رسول الله وصحبُوه فأحَبُوه فوق ما يحبون آباءهم وأناءهم ، وفدو بالأنفس والأموال ، حتى كان أحدهم يستعذب أن يعذب بأشداً نواع العذاب إذاكان في هذا العذاب نجاة للرسول الكريم من أن تَشُوكه بأشداً نواع العذاب إذاكان في هذا العذاب نجاة للرسول الكريم من أن تَشُوكه بأشداً نواع العذاب إذاكان في هذا العذاب نجاة للرسول الكريم من أن تَشُوكه . ونفعهم الله بذلك كله ، وجزاهم عليه خير ما يجزى الصالحين .

ودخل فى الإسلام \_ بجانب هؤلاء \_ أصناف من الناس ، أولمم جماعة من العرب سَاقَهُم إلى الإسلام \_ حين جاء فتح الله والنصر سدخول قومهم فيه ، فدخاوه تقليدا وانسياقا مع الجهور ، ولم تكتحل أعينهم برؤية صاحب الرسالة ، ولا انشرحت صدورهم بسماع تعاليمه منه ، ولا صفت قلوبهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من أذرانها ، فكان سواء لديهم انتصرت الدعوة الإسلامية أم لم تنتصر ، وثانيهم جماعة من عامية أهل الأديان الأخرى وعلى الأخص اليهودية

والمجوسية \_ دخلوا في هذا الدين أيام الفتوح التي أخضمت الدولتين الكبيرتين اليونانية والفارسية ، فرارا من حكم الإسلام على من يبقى على دينه منهم ، ولم تخالط بشاشة هذا الدين قلوبهم ، ولا اقتلعت جذور الحقد والضغينة من قلوبهم ، ولا استأصلت من أنفسهم أعلاق الحنين إلى دينهم القديم ، فهم يشتافونه وتتقطع أنفسهم حسرات عليه ، ويتدنون أن يعودوا إليه ، وثالثهم جماعة من دُهاة أهل الأديان الأخرى وذوى الخبِّ والمكر منهم \_ وعلى الأخص اليهودية والمجوسية أيضاً \_ تظاهروا بالدخول في الدين الجديد وهم يضمرون في أنفسهم الكيد والمكر والخديعة ، وَيَتَحَيُّنُونَ الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذي بَسَطَ سلطانه على رقعة الأرض المعروفة يومذاك ، ويسملون في الخفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم تُواتهم من تقاء نفسها ، ويهيئون أذهان الطائفتين السابقتين وقلوبَهُمْ وجهودهم للقيام معهم فيما يعتزمون القيام به ، ومابزالون يَفْتِلُون فيالذِّرْوَة والغارب لتُوَاتيهم الظروف وتنهيأ لهمالفُرَصُ ، فيلبسون للناس مُسُوح الصلاح تارة ، ومُسُوح الحرص على تعاليم الدين تارة أخرى ، ثم يلبسون لم مُسُوح محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين حين وجدوا من آل بيت الرسول قوما يذكرون اهتضام حقوقهم وانصراف بعض الناس عنهم ، وكَيْنَفُتُ هؤلاء سُمُومهم ، فيؤوُّلون في تعاليم الشريعة ، ويدخلون فيها ما ليس منها ، ويَضَهُونَ عَلَى الرَّسُولُ أَحَادِيثَ تَوْيِدُ دَعَاوِيهُمْ ، ويَطَالْبُونَ الْمُغْرَارِ \_ وَهُمْ الطائفتان الأولى والثانية ــ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذي جاء بهذا الدين ، هذا فيا نعتقد \_ هو الأصل الأصيلُ فالفرقة التي حدثت في الإسلام وهو غَضٌ طرى لم يكتمل عليه قرن واحد ، وهو السر في عجز المؤمنين الخالصي الإسلام عن رَدِّ كيد هؤلاء الماكرين إلى نحورهم ، ذلك بأنهم أثاروا جمهور الناس وكثرتهم ، وبعثوا في نفوسهم الحماس لما يدعونهم إليه ، وثورة الجماهير ـ كما يقولون \_ مجنونة لا عقل لها . و بروى الترمذي في سننه حديثًا في تفرق هــده الأمة إلى ثلاث وسبعين. فرقة ، فيقف العلماء الذين صنفوا في علم الـكلام أو في « الملل والنحل » من هذا الحديث ثلاثة مواقف ، فأما أحدها فألاًّ يتمرضوا له بنني ولا إثبات ، ومن هؤلاء شيخ أهل السنة والجاعة الإمام أنو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى الذي صنف كتابه « مقالات الإسلاميين ، واختلاف المصلين » وقد أخرجناه إخراجا دقيقا في عام ١٣٦٩ \_ الموافق عام ١٩٥٠ ، ومنهم الإمام المحقق أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسين ، فخر الدين الرازى ، المعروف بابن الخطيب ، الفقيه الشافعي ، المتوفى في سنة ست وستمائة من الهجرة ، وهو صاحب كتاب « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ؛ فقد ألف كل منهما كتابه من ذير أن يعرض لهذا الحديث ، وأما الثاني فجاعة تعرضوا له ولم يصححوه فلم يأخذوا به ، ومن هذا الفريق ابن حزم الفقيه الظاهري صاحب كتاب « الفصل ، في الملل والنحل » فقد أعلن عن عدم صحة هذا الحديث ، بل حكم بضعفه ، وأما الثالث فقد تعرض لهذا الحديث وأخذ به وحاول أن يحصر الفرق التي نجمت تحت ظلال الإسلام في ثلاث وسبمين فرقة إحداهن ناجية وهي أهل السنة والجماعة ، ومن هذا القريق الإمام المسكلم النظار أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي صاحب كتاب « الفرق بين الفرق » الذي نقدم له بهذا الحديث ، ومنهم الإمام الحجة أبو المظفر الإمفرائيني صاحب كتاب « التبصير، فى الدين » الذى يحذو فيه حَذَّوَ أبى منصور البغدادى فى تبويبه وتقسيمه ،. فلا يكاد بخالفه ، ومنهم أبو المعالى محمد الحسيني العلوى صاحب كتاب « بيان. الأديان » الذي أخرجه الدكتور يحيي الخشاب ونشره في مجلة كلية الآداب ( الحجلد الأول ، من العدد التاسع عشر ) ومنهم القاضى عضد الدين عبد الرحمن ابن أحمد الأبجى التوفي في عام ٧٥٦ من الهجرة ؛ فقد صدر عقيدته التي اشتهرت باسم « المقائد العضدية » نسبة إليه بهذا الحديث وشرّح في كتابه هذا مقالات الفرقة الناجية من هذه الفرق الثلاث والسبعين مـ

والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هـ ذا العدد ، بل إنه لا يبلغ نصفه ولا رُ مُهَه ، وأن فروع الفرق يختلف العلماء في تفريعها، وأنت في حَيْرة حين تأخذ في المدُّ ، بين أن تمتبر أصول الفرق أصولها أو فروعها ، و إذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى أى حدٍّ من التفريع أنت آخذ في اعتبارك، وفي الحقِّ أنه \_على أفرض صحة الحديث\_ لا يتحصر الافتراق فيما كان في العصور الأولى ، ومن قبل أن يدوِّن هؤلاء العلماء الأعلام مصنفاتهم ، بل لا يزال الأمر يسير على المنهج الذي سار عليه أوَّلَ الأمر ، تَكُونَ الفرقة واحدة ثم يكون من رجالها أثنان أو أكثر يبتدعون في مقالتهم شيئا لم يكن عليه أسلافهم فيصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة عن قُدَّامَاهاً في كل ما كانوا ينتحلون أو في بعضه ، و يجدُّ في العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما لم يكن عليه أحد من أهل الفرق الأولى ، من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ بهذا الحديث على ظاهره ومحاولة إيجاد هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثة الأولى التي جاء في أعقابها هؤلاء المؤلفون قصُورٌ وتقصير وقصر نظر ، فإن حديث الترمذي يتحدث عن افتراق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأمته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، فيجب أن يُتَحَدَّث في كل عصر عن الفرق التي نَجَمَتْ في هذه الأمة من أول أمرها إلى الوقت الذي يتحدث فيه المتحدث ، ولا عليه إن كان العدد قد بلغ ما جاء في الحديث أو لم يبلغ ، ونحن نجزم أنه إذا كان الحديث صحيحًا ، وأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد قاله ، فلا بدُّ أنه كائن على الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم ، لأنه صادق في كلمايقوله : لأنه لاينطق عن هُوًى ، ولا يلقي كلامه إلقاء غير مُباَل بما يكون من بعد ، والله تعالى يؤيده ، ومن تأييده وقوعُ الأمر في واقع الناس على وَفْقِ ما أخبر به . وهذا كتاب « الفرق بين الفرق ، أقدمه لقراء العربية ، بعد أن قدمت لم منذ قريب من خسة عشر عاما كتاب أبي الحسن الأشعرى « مقالات

الإسلاميين واختلاف المصلين » ومما لارتب فيه أن كتاب « الفرق بين الفرق» من خير ما ألف في هذا للوضوع: حُسن ضبط، واستيعاب بحث، و إتقان تبويب ، ودقة عَرْض ، وقد عُنيت بالترجمة للأعلام التي وردت فيه ترجمات مختصرة ، ودللت على مراجع هذه الترجمات ليستزيد من أراد الاستزادة ، كا دللت على المراجع التي تحدثت عن الفرق التي عرض لها البغدادي لنفس السبب ، ثم دققت في تحقيق النص وضبط ألفاظ الكتاب المشتبهة وأعلامه ، ونفيت عنه كثيراً من الخطأ الذي وقع في طبعتيه السابقتين ، أخص منهما طبعته الأولى التي نشرت في دار المعارف في عام ١٩١٠ فإنها مليئة بالأخطاء بحيث لا يطمئن قارىء إلى الرجوع إليها ، وقد انتفعت كثيراً بالطبعة الثانية التي اضطلع بالإثراف عليها صديقنا المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه اطبعة الثانية التي الله تعالى ، رغم أنني خالفته في تحقيق كثير من العبارات .

والله \_ سبحانه وتعالى \_ المسئول أن ينفع قراء العربية بهذا العمل ، وأن ينفعنى بدعوات صالحات من هؤلاء القراء حين يجدون في عملي هذا ما جَعَلَ الفائدة منه دانية القُطُوف قريبة اكِلني .

ربنا عليك توكلنا ، و إليك أنَدِناً ، و إليك المصير م؟

كتبه المعتز بالله تعالى محمد محيى الدين عبد الحميد